## الثمن الأول من الحزب السادس و الثلاثون الثمن الأول من الحزب السادس و الثلاثون

يَّنَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَاتَنَّيِعُواْخُطُوَاتِ الشَّيَطَانِّ وَمَنْ يَتَبِعُ خُطُوَاتِ أِلشَّ يَطَانِ فَإِنَّهُ يَامُرُ بِالْفَحَشَآءِ وَالْمُنكَرُّ وَلَوْلًا فَضَلُّ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُمْ مِّنَ آحَدٍ آبَدًا وَلَكِنَّ أَلَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِجٌ ۞ وَلَا يَاتَلِ أَوُلُواْ الْفَضَلِ مِنكُرُ وَالسَّعَةِ أَنَّ يُوْثُوٓاْ أُوْلِهِ اللَّهُ وَالْمُسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعُفُواْ وَلَيَصَفَعُوا أَلَا يَجُبِونَ أَنَّ يَخَفِئَ أَلَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّجِيكُمْ ﴿ اِنَّ ٱلذِينَ يَرُمُونَ ٱلْمُحُصَنَتِ الغَلْفِلَتِ اللَّوْمِنَتِ لُعِنُوا فِي الدُّنيا وَالْاخِرَةِ وَلَهُ مُ عَذَابُ عَظِبُمُ ١٠ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَ أَلْسِنَنْهُمُ وَأَيَّدِ بِهِمْ وَأَرَّجُلُهُ مُ بِمَا كَانُواْ يَخُلُونَّ ۞ يَوْمَبِذِ يُوَفِّيمُ اللَّهُ دِينَهُمُ اْكُوَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ أَكْوَقُ الْمُبِينُ ۞ الْخَبِيثَكُ لِلْغَبِيثِبِنَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتُ وَالطُّيِّبَاتُ لِلطِّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتُ أَوْلَإَكَ مُبَرَّءُ ونَ حِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا أَلذِينَءَ امَنُواْ لَا تَدُخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُرُ حَتَّىٰ تَسُتَانِسُواْ وَتُسَايِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهَلِهَا ذَالِكُو خَيْرٌ لَكُو لَعَلَّكُو نَذَّكُرُونَ ۞ فَإِن لَّمْ نَجِدُ وَا فِبِهَآ أَخَدَا فَلَا تَدُخُلُوهَا حَتَّى بُوذَنَ لَكُرُ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُوْ اِرْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزَّكِيْ لَكُمِّوَاللَّهُ بِمَانَعُمْ مَلُونَ عَلِبُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُورِ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهِمَا مَنَاعٌ لَّكُورٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُهُمَا نُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونٌ ۞

## الثمن الثاني من الحزب السادس و الثلاثون

قُل لِلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ ٱبْصِارِهِمْ وَيَحَفَّظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكِيْ لَحُدُمُ وَ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونٌ ۞ وَقُل لَّلْهُومِنَاتِ يَغُضُضُنَ مِنَ اَبُصِلرِهِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَايبُدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيَضْرِبُنَ بِحُهُمُ مِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِ نَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ-ابَآبِهِنَّ أَوَ-ابَآبِهِنَّ أَوَ-ابَآءِ بُعُولَنِهِـنَّ أَوَاَبُنَآبِهِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَنِهِنَّ أَوِاخُوَنِهِنَّ أَوُبَنِحَ إِخُوَانِهِنَّ أُو بَنِي ۗ أَخَوَانِهِنَّ أُو نِسَآ إِبِهِنَّ أُوْمَا مَلَكَتَ ٱيُمَانُهُنَّ أُو إِلنَّا بِعِينَ عَلَيرِ أَوْلِهِ إِلاِّرْبَةِ مِنَ أَلرِّجَالِ أُو إِلطِّفُلِ الذِينَ لَرَيَظُهُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِ نَّ لِيُعْلَمَ مَا يُحَفِّينَ مِن زِينَتِهِ نَّ وَنُو بُوَا إِلَى أَلْتُهِ جَمِيكًا آيتُ هَ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُ مُ ثُمُفُلِحُونٌ ۞ وَأَ نِحُوُا ۚ الْا يَهِيٰ مِنكُرُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا إِكُرُورٌ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَاسَّهُ وَاسِّعُ عَلِيمُ ٣ وَلٰبَسَٰتَعُفِفِ الذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِينَ يَبُنَعُونَ أَلْكِكُنَا مِثَامَلَكَتَ آبَمَنْ كُو فَكَاتِبُوهُمُ وَ إِنْ عَلِمَتُمْ فِبِهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَ انْوُهُم مِينَ مَّالِ اِللَّهِ الذِيٓءَ ابْيَكُرُ وَلَا نُكُرِهُواْ فَنَيَانِكُمُ عَلَى أَلِبُغَآءِ انَ اَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبَتَغُواْعَ ضَ أَلْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَّا وَمَنْ يُؤَكِّرِهِ إِنَّ أَلَّهَ مِنْ بَعُدٍ إِكْرَهِمِ بَّ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُولُ ءَايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ أَلَدِينَ خَلَوًا مِن فَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةُ لِلْكُتَّفِينِّ ۞ أَلْلَهُ نُوْرُ

أَللَّهُ نُورُ إِللَّهَ وَإِلارَضِّ مَثَلُ نُورِهِ م

كَمِنْ كُونِ فِبهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً إِلزُّجَاجَةُ كُأُنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَارَكَةِ زَيْنُونَةِ لَأَشَرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحْءُ وَلَوْ لَرُ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُورٌ عَلَىٰ نُورِ بَهْدِ عِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَّنَاكُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامُثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَكَّاءٍ عَلِيكُمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ آذِنَ أَللَّهُ أَنَ ثُـرُفَعَ وَيُذَكَرَ فِنِهَا آسُمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ ۞ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمُ بِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ أَلزَّكُونَ يَخَافُونَ يَوُمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ أَلْقُلُوبُ وَالْابْصَرُ ٣ لِبَجْنِ بَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهٌ وَوَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞ وَالذِينَ كَفَرُوۤاْ أَغۡمَالُهُمۡ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسِبُهُ ۚ الظُّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰۤ إِذَاجَآءَهُۥ لَمۡ يَحِدُهُ شَـٰبُنَا وَوَجَدَ أَللَّهَ عِندَهُ و فَوَقِيْنَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللَّهُ أَوْكُظُلُمُنْ فِي بَحَرِ لِجَيِّ يَغُنين لِلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، سَحَابٌ ظَامَاتُ بَعۡضُهَا فَوُقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُ ولَرۡ يَكُدُ يَرِيلُهَا ۗ وَمَن لَرُّ يَجُعَلِ إِللَّهُ لَهُ و ثُورًا فَمَا لَهُ و مِن نُوْرٌ ۞ اَلَمُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَالطَّيْرُ صَلْقَاتِ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ. وَتَسُبِيعَهُ وَاللَّهُ عَلِيكُ إِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَلِلهِ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضَّ وَإِلَى أَلْتُهِ إِلْمُصِيرٌ ۞ أَلَمَ تَوَ

أَلْهُ تَرَأَنَّ أَلَّهَ يُزْجِ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى أَلُوَدُ قَ بَخَرُجُ مِنْخِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْسَكُمَاءَ مِن جِبَالِ فِنهَامِنَ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ وَ عَن مَّنَ يَّشَاءُ مُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ ، يَذُهَبُ بِالْابِصِرْ ١ يُقَلِّبُ اللَّهُ الْبُلُ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُونُ لِمَ الْاَبْصِارُّ ١ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَتِ مِّن مَّآءِ فَمِنْهُ مِمِّنْ بَمَّشِهِ عَلَى بَطَنِهِ وَمِنْهُم مَّنَ يَّمْشِكُ عَلَىٰ رِجُلَيْنِّ وَمِنْهُم مَّنَ يَّكُشِكُ عَلَىٰٓ أَزَّيَعٌ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدَ آنزَلْنَآءَ ايَتِ مُّبَيَّنَتِ وَاللَّهُ يَهُدِ عُنَ يَّنْنَآءُ إِلَى صِرَطِ مُنْسَتَفِيهِ ﴿ وَ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَأَطَعَنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَيْكَ بِالْمُوْمِنِينَ ١٠ وَإِذَا دُعُوٓاْ إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْحَكُم بَيْنَهُمُ، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونٌ ۞ وَإِنْ يَكُن لَقُّومُ الْحَقُّ يَا تُوا إِلَيْ هِ مُذْعِنِينٌ ١ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ إِرْتَا بُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَنَ يَجِيفَ أَلَّتَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ اوْ لَإِنَّكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۞ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى أَلْلَهِ وَرَسُولِهِ عَلِيَحَكُمُ بَبْنَهُمُ وَأَنْ يَتَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأُوْلَئِهَاكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنُ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ يَخُشَ أَلَّهُ وَيَتَّقِهِ عَأَوْلَإِلَّكَ هُمُ الْفَآبِرُونَ ٥ وَافْسَتِهُمُ المُنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال المُنْ اللهُ ال

## الْثُمَنُ ٱلخَامِسُ مِن الْحَرْبُ السَّادِسُ و الْثَلاثُونَ

وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَانِهِمْ لَبِنَ امَرُتَهُمْ لَيَخَارُجُنَّ قُل لَّا تَقُتُسِمُوا طَاعَةٌ مَّعَرُوفَةٌ آِنَّ أَلَّهَ خَبِبرً إِمَا نَعَمَلُونَّ ١ قُلَ ٱطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ الرَّسُولَ ۚ فَإِن نَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُمُ مِّا حُمِّلُنُهُمُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهُنَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۚ ۞ وَعَدَ أَلَّهُ الذِينَ اَمَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ا نَصَلِلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا لَهُ أَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلِمُكَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِهِ إِرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعَد خَوْفِهِمُ وَأَمُّنَا يَعُبُدُونَنِ لَايُشْرِكُونَ فِي شَيْئَا وَمَن كَفَرَبَعُ لَ ذَ لِكَ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَانُواْ الزَّكُواةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ ثُرُحَمُونٌ ۞ لَا تَحْسِبَنَّ أَلَدِينَ كَفَرُواْ مُعْجِن بِنَ فِي إِلَارْضٌ وَمَا أُوبِهُمُ النَّارُّ وَلِيبِسَ أَلْمُصِيرٌ ۞ يَآأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُوا لِيَسُتَذِنكُو الذِينَ مَلَكَتَ آيُمَنكُكُرُ وَالَّذِينَ لَمُ يَبُلُغُوا الْمُحُلُّمُ مِنكُمْ قَلَكَ مَرَّاتٍ مِّن قَبُلِ صَلَوْةِ أَلْفَجُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُرُ مِّنَ أَلظَّهِ بِرَةِ وَمِنَ بَعُدِ صَلَوْةِ الْعِشَاءَ ۚ نَكَتُ عَوْرَتِ لَّكُرُ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِ مِ جُنَاحٌ بَعُدَ هُنَّ طَوَّ فَوُنَ عَلَيْكُمْ "بَعَضُكُمْ عَلَى بَعَضٍ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ أَلَّهُ لَكُ مُ أَلَا يَتِ وَاللَّهُ عَلِبُمْ حَكِيمٌ ا وَإِذَا بَلَغَ أَلَاطُفَالُ مِنكُونَ أَكُولُمُ فَلْيَسْتَلَا نُواْكَمَا اَسْتَنْ ذَنَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴿ كَ لَاكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونَ ءَايَنْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَالْقُوَاعِدُ

## الثمن السادس من الحزب السادس و الثلاثون

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ أَلنِّسَآءِ اللَّهِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَعَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُنَكِرِّجَكِ بِزِينَ تُوِّ وَأَنَّ يَسَنَعُفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ۞ لَيُّسَعَلَى أَلَاعْمِي حَرَجٌ ۗ وَلَا عَلَى أَلَاعُرَج حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنْفُسِكُم ۗ أَن تَاكُلُواْ مِنَ بُيُوتِكُمُّ أَوَّ بُيُوتِ ءَا بَآيِكُ مُو أَوْ بُيُوتِ أُمَّ هَانِتُكُورُهِ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُولُهِ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَانِكُمُولُهِ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُونِ أَوْ بُيُوتِ عَمَّانِكُمُ وَ أَوْبُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَ أَوۡ بُيُونِ خَالَٰتِكُرُۥ أَوۡمَامَلَكَ ثُمُ مَّفَاتِحَهُۥ أَوۡصَدِيقِكُمُ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا اَوَاشْــتَاتًّا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَالِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم تَجَبَّةً مِّنَ عِندِ إِللَّهِ مُبَارَكَةَ طَيِّبَةً حَكَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْا يَلْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلذِينَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ و عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ لَيْرَ يَذُهَبُواْحَتَىٰ يَسۡتَاذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلذِينَ يَسۡتَاذِنُونَكَ أَوْلَلِهَ لَا لِذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَ ا إَسْ تَلْأَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِتَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ َ اللَّهَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ لَانَجُعَلُواْ

لَّا تَجَعَلُواْ دُعَاءَ أَلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعَضِكُمْ بَعُضَا قَدُ يَعُلَوُ اللَّهُ الذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَّا فَلْيَعُذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ آمْرِهِ عِ أَن تُصِيبَهُمُ فِنُنَةٌ ۚ آوَيُصِيبَهُمُ عَذَا كَ ٱلِيمُ ۚ ۞ أَكَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي إِ للسَّ مَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْخُ عَلَيْهُ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُم ١ مرأنته إلتّ مَنز الرّحيب تَبَارَكَ أَلْذِهِ نَزَّلَ أَلْفُرُ قَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عِلْيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ٥ الذِ لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ و شَرِيكُ فِي إِلْمُاكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَكَّءٍ فَقَدَّرَهُ وِنَفتُدِ بِكُرًّا ۞ وَا تَحْنَدُ وَامِن دُونِهِ } وَالِهَ أَلا بَخَلْفُنُونَ شَبْبًا وَهُمْ يُخْلَفُونَ وَلَا يَمَلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمُلِكُونَ مَوْتَا وَلَا حَبَوْةَ وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَنُرُوٓاْ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ إِفْتَرِيْهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمُ - اخَرُونَ فَقَدُ جَاءُو ظُلُمَاوَزُورًا ۞ وَقَا لُوَّا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ اَكْتَنَبَهَا فَهِيَ تُمْلِيٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلَ آنزَلَهُ الذِ ٢ يَعُلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوْنِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَكَانَ غَفُورًا رَّحِبِمَا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ إَلَاسُوَاقِ لَوَٰلَآ أَنُرِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ و نَذِيرًا ۞ آوَيُ إِنَّهِ كَنَرُّ اَوْ تَكُونُ لَهُ وَجَنَّةٌ يَاكُلُ مِنْهَا ۗ وَقَالَ أَلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسْمُورًا ۞ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامُنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ٥

تَبَارَكَ أَلَدِكَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن نَحَيْنِهَا أَلَا نُهَارُ وَيَجُعَلَ لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلَ كَذَّبُواْ بِالسَّاعَيِّ وَأَعْنَدُ نَالِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ١ إِذَا رَأَنُهُ مُ مِّنِمَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْلْهَا نَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۞ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّنَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا نَدُعُواْ الْيُوَمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَتِيرًا ١ قُلَ اَذَالِكَ خَيْرُ الْمُ جَنَّةُ الْمُخْلَدِ إلْتِ وُعِدَ الْمُثَّقْوُنَّ كَانَتُ لَمُمْمُ جَزَآةً وَمَصِيرًا ۞ لَمُّ فَمْ فِنْهَا مَا يَشَاءُ وَنَ خَلِدِ بِنَّ كَانَ عَلَىٰ رَبُّكَ وَعُـدًا مَّسَعُولًا ١٠٥ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنتُمُو أَضَلَلْتُمْ عِبَادِے هَوَّالَآءَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا ۚ السَّبِيلِّ ۞ فَ الْوا شُبْحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِ لَنَآأَنَ نَنَيَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِيَاءَ ۖ وَلَكِن مَّتَعُتَهُمُ وَءَ ابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الذِّكْمَ وَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ۞ فَقَدُ كَ لَا يُوكُمُ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا يَسَتَطِيعُونَ صَرِّفًا وَلَا نَصُرًا ۗ وَمَنُ يَّظُلِم مِّنكُمُ ۖ نُذِ قُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَا أَرُسَلُنَا قَبُلُكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَاكُلُونَ أَلطُّعَامَ وَيَمْشُونَ لِهِ إِلاَسُوَاقٌ وَجَعَلْنَا بَعُضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً ۚ ٱتَصَٰ بِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞ وَقَالَ أَلْذِينَ